مباشرة عن الصين". (كراتشكوفسكي، تاريخ... ص 466). بانتماء بطوية إلى وابن جزي الذي كتب الرحلة كان هو أول من شعر ذلك الأصل إلى الف بأهمية الرجل وقيمة رحلته حيث أصدر عليه هذا الحكم في هذا الاختلاف، فإن ختام الكتاب:

"ولا يخفى على ذي عقل أن هذا الشيخ هو رحال العصر. ومن قال: رحال هذه الملة لم يبعد" (ص 681).

ونستطيع أن نضيف إلى هذا الحكم أنه كان أكبر رحال في العالم بأسره إلى غاية القرن الرابع عشر، وأن العرب لم ينجبوا بعده رحالا من هذا المستوى، وتركوا مهمة استكشاف العالم للأروبيين. وليس بين وفاة ابن بطوطة واكتشاف أمريكا إلا قرن ونيف.

وكانت وفاته بالمغرب في سنة 1377/779. فيكون قد عاش ثلاثاً وسبعن سنة.

ع. ابن خلدون، العبر، 1: 322 ؛ م. ابن بطوطة، الرحلة.

H. A. Gibb, Notes sur les voyages d'Ibn Battuta, in Etudes Levi-Provençal, 1962; R. Blachère et H. Darmaun, Extraits des principaux géographes arabes du Moyen Age, Paris, 1957; A. Miquel, Ibn Battuta, in E. I, 2.

محمد زنيبر

البَطَّومي، أسرة تطوانية لعل أصلها من الجزائر لأنها لم تكن موجودة بتطوان قبل سنة 1830/1246، لذلك ربما كانت من الأسر الجزائرية التي هاجرت إلى تطوان على إثر الاحتلال الفرنسي لبلادها. وكان جل أفرادها يعملون في الجندية حيث نجد من بينهم الجندي محمد البطومي في السنة المذكورة، كما نجد الجندي عبدالصمد البطومي وعبدالرزاق البطومي وأحمد البطومي ومصطفي البطومي سنة 1832/1248 وقد انقرضت هذه الأسرة بتطوان.

م. داود، تاريخ تطوان، 8: 216؛ م. ابن عزوز حكيم، عائلات تطوان.

Delegacion, Familias; Isidoro, Familias; Vademecum.

محمد ابن عزوز حكيم

بَطّرُوية أو بَطّبُوة، أو بني بطوي، أسماء مشتقة من الأصل الأمازيغي أبطوي، جمع إبطوين. وإذا التجأنا إلى المفهرم اللغوي للفظ، وجدنا أن المعنى موافق لما يفهم من لفظ "بطو". وهذا دال على التجزئة المرتبطة بالانقسام والانفصال. فإذا أخذنا بهذه الدلالة، نكون قد تصورنا أن البطوي، رئيس الجماعة المنفصلة أعطى اسمه لبنيه ولمواطنهم الجديدة بالجبال الشمالية المشرفة على البحر المتوسط من الريف الشرقي. (اقليم الناضور الحالي).

وبتطبيق فكرة الهجرة يطرح مبدأ البحث عن الموطن الأصلي، وهذا بدوره مرتبط بمعرفة الفصيلة الرئيسية التي انحدر منها بنو بطوى، موضوع يصعب إيجاد الاتفاق عليه. فابن حوقل البغدادي الذي زار بلدان المغرب حوالي 331 هـ. اكتفى بإدراج بني بطوي ضمن قبائل زناتة. وسار على منواله كل من ابن أبي زرع وعبدالحق البادسي. وقد زاد هذا الأخير توضيحا لذلك النسب بجعل بطوي ابن جانا، جد زناتة كلها. وفي الوقت الذي أوحى إلينا البكري

بانتماء بطوية إلى جذع صنهاجة، أكد لنا ابن خلدون برد ذلك الأصل إلى الفصيلة الصنهاجية، ولو أنه أثار شكوكا بعد ذلك بتحويل الاحتمال إلى قبائل نفزة. ومهما تعدد هذا الاختلاف، فإن الرأي الراجح مائل إلى شرقية أصل بطوية. وإلى قدم استقرار تجمعاتها بجبال الريف الشرقي. ولا يسع تقديرنا هذا القدم إلا بما لا يقل عما قبل زمن الفتح الاسلامي.

ويكن تحديد الإطار الجغرافي لناحية بطوية من خلال ما ذكرته المصادر وما يُستنتج من كتب التراجم. فالمستخرج من مصادر ما قبل القرن السابع الهجري أن حدود بلاد بطوية منطبقة على القسم الشرقي من جبال الريف، أي ما كان معروفا آنذاك بقلوع جارة أو جارت (قلعية العصر المريني ومابعده)، إذ أن كلا من البكري والإدريسي أشار إلى الانتماء البطوئي في مليلة ونواحيها، وكان من هؤلاء السكان بنو ورتدى أو ورتيدي في الجهات الوسطى والغربية من السلسلة الجبلية (قسمان).

وارتبط اسم بطوية خلال العصر المريني أكثر بقبائل القسم الأوسط من جبال الريف الشرقي، أي المساحة التي كانت تشغلها قبائل بني سعيد وبني توزين وقسمان وبني أوليشك وتفرسيت. كانت الجهة مصدر قوة المرينيين المعدة لمواجهة الموحدين والزيانيين. فهذا هو البارز لدى ابن أبي زرع وابن خلدون. ويعود الفضل إلى هذا الأخير لتأكيد استمرارية انتماء جبل قلعية إلى بطوية، مضيفا إلى ذلك جبل أمجاو، المجاور له من الجهة الغربية، بمناسبة المساندة التي وجدها عبدالرحمن بن أبي يفلوسن الثائر بجهات غساسة. على أن ابن خلدون وسع نطاق بلاد بطوية من الناحية الغربية، حينما جعلها محتدة غرب واد النكور، متضمنة أيضا بني ورياغل وبقوية.

وأحسن تعبير عن حدود بلاد بطوية هو الذي قدمه عبدالحق البادسي، إذ جعلها ممتدة من جهة الغرب من حوز المزمة الذي شمل آنذاك كلا من بقوية وبني ورياغل إلى مصب واد ملوية، عند مشارف شرق جبال كبدانة. وسار الحسن الوزان على نفس الرسم بتعداد الجبال الدخلة في اقليم كرط الذي يعرف سكانه باسم بطوية، إلا أنه لم يذكر من تلك الجبال جبل تمسمان المتصل بكل من بني توزين ووردان (بني أوليشك)، كما ألزمه الانتقال بالحديث إلى اقليم الريف لإدخال بني ورياغل وبقوية ضمن الإقليم الأخير.

ويرسم حدود جبال بطوية من جهة الجنوب مجرى واد كرط الذي يجري من الغرب نحو الشرق، ليفصل الجبال عن المنخفضات والهضاب الجنوبية المعروفة خلال القرن العاشر (16 م) بصحراء كرط. وحدد البادسي الزاوية الجنوبية الغربية من بطوية بفج العروس (باب بوعروس) ليفصل بينهما وبين جبال گزناية.

ابن حوقل، وصف الأرض، ص 102 ؛ البكري، الغرب، 94 ؛ الإدريسي، نزهة، 533 ؛ ابن الأحمر، روضة النسرين، 10 ؛ ابن أبي

زرع، النخيرة، 36 ؛ ابن عنذاري، البيان ، 14 ؛ ع. البادسي، القصد الشريف ؛ ع. ابن خلدون، العبر، 6 : 174، 268، 441، 472 و 7 : 256، 245 .

حسن الفكيكي

بطّ وية، رأس يقع غرب مصب وادي كرت بأرض قبيلة بني سعيد الريفية، ويعرف عند الإسبان بـ Punta قبيلة بني سعيد الريفية، ويعرف عند الذي يذكرنا اليوم Betoya وهو الاسم الجغرافي الوحيد الذي يذكرنا اليوم بقبائل بطّ وية أو بطيوة التي كانت بناحية الكرت في القديم.

A. Domenech Lafuente, Apuntes sobre geografia de la Zona Norte del Protectorado de España en Marruecos, p. 47; J. Cabello Alcaraz, Apuntes de geografia de Marruecos, p. 62; Comission historica de las campañas de Marruecos, Geografia de Marruecos (protectorados y posesiones de España en Africa), Madeia 1036

محمد ابن عزوز حكيم

البطُّوبِي أو البَطّيوي، أسرة تطوانية أصلها من قبائل بطّيوة أوبطُوبِي أدانت بناحية الكرت واندثرت، وكان من بين أفراد هذه الأسرة بتطوان الفقيه محمد بن علال البطيوي الذي كان يزاول خطة العدالة سنة 1645/1055.

وأسرة البطيوي هي نفس الأسر التي تعرف بـ"أبطيّو" و"الحمامي" و"أولاد حدو" و"التمسماني" و"الريفي" فبهذه الأسماء كلها نجد بتطوان أفراد أسرة البطيوي التي اشتهرت بقيادة جيش المجاهدين الذي أسسه السلطان مولاي اسماعيل وكلفه بالعمل على استرجاع الجيوب المغتصبة في شمال المغرب وغريه.

ولازالت أسرة البطيِّبوي وأسرة أبطيِّبو موجودتين نطوان.

أ. الرهوني، عمدة الراوين، 3: 41؛ م. داود، تاريخ تطوان، 1:
282؛ مختصر تاريخ تطوان، 2: 331؛ م. ابن عزوز حكيم،
عائلات تطوان.

Delegacion, Familias; Isidoro, Familias; Vademecum.

البطنويي، أحمد بن حدو، (ويكتب أيضاً البطوئي والبطنيوي) من كبار قواد جيش المجاهدين الذي أنشأه السلطان مولاي إسماعيل للدفاع عن حوزة الوطن واسترجاع المغتصب من التراب المغربي وأسند رآسته إلى القائد الكبير عمر بن حدو البطيوي - أخ المترجم -.

كان القائد أحمد في أول الأمر خليفة لأخيه عُمر عندما كان قائداً بالقصر الكبير، وفي شهر جمادى الثانية 1084/ سبتمبر 1673 عينه مولاي إسماعيل حاكما بتطوان وناجيتها. ومنذ ذلك العهد تنسب إليه زنقة القائد أحمد حيث كانت توجد داره التي تعرف اليوم بدار الحمامي.

وفي جمادى الأولى 1090/نوفمبر1679 عين القائد أحمد حاكما بالقصر الكبير حيث إن أخاه القائد عمر كُلُف بأمر الجهاد من أجل استرجاع الجيوب المغتصبة في شمال الماكة

وفي سنة 1681/1092 شارك بجانب أخيه عمر في حصار مدينة المهدية (المعمورة) التي تم استرجاعها من يد الإسبان

يوم 30 أبريل 1681. وفي نفس السنة توفي عمر بالوباء فحل أحمد محله على رأس جيش المجاهدين حيث نجده بمعية ابن عمه القائد علي بن عبدالله يحاصر الأنجليز بمدينة طنجة ويتمكن من استرجاعها يوم 5 فبراير 1684.

ولا صحة لما جاء في بعض الكتب من أنه قام بأمر السلطان مولاي إسماعيل بمحاصرة مدينة أصيلا إلى أن استرجعها سنة 1690/1101 لأن استرجاع هذه المدينة من يد البرتغال كان قد تم يوم 13 سبتمبر 1589.

وفي شوال 1100/غشت 1688 شارك القائد أحمد في محاصرة الإسبانيين بمدينة العرائش التي تمكن القائد علي بن عبدالله من استرجاعها أيضاً يوم 17 محرم 1101/فاتح نوفمبر 1689.

ونجهل متى وكيف مات القائد أحمد حيث يقول سكيرج إنه أراد أن يقتل السلطان مولاي إسماعيل فاشترى من بلاد النصارى لباساً مسموماً وقدمه هدية للسلطان، وحيث إن زوجة القائد كانت قد أخبرت السلطان بمكيدة زوجها فإن السلطان عندما قدم له اللباس أمر قائده بلبسه فمات في حينه وذلك سنة 1684/1095.

هذه الرواية لا أساس لها من الصحة لأن سكيرج يقول ان اسم القائد هو حدو وأنه مات سنة 1684/1095 ونحن نعلم أن اسم القائد هو أحمد وأنه كان حياً بعد ذلك التاريخ بخمس سنوات، وأما الرهوني فقد اكتفى بأن قال إن مولاي إسماعيل قتل القائد أحمد سنة 1688/1100.

ويوجد قبر القائد أحمد قرب وادي مُضَى بناحية الغرب وقد بنيت عليه قبة يقام حولها موسم بمناسبة "العنصرة" في كل سنة.

ع. سكيرج، نزهة الإخوان، مخطوط ! أ. الرهوني، عمدة الراوين، مخطوط، ج 1، ص 66 ! م. و32، ج 3، ص 66 ! م. داود، تاريخ تطوان، 1: 253، و2 : 401.

Delegacion, Familias; Isidoro, Familias; Vademecum; Ibn Azzuz Hakim, Apellidos.

محمد ابن عزوز حكيم

البطنوري، علي بن عمر (وقيل بن قاسم) عالم محقق كثير التقاييد، ولد بفاس سنة 1559/967 ونشأ بها حيث أخذ مختلف العلوم عن جماعة من أئمة فاس أمثال الشيخ اليدري ورضوان الجنوي والقدومي والمنجور، كما أخذ عن مفتي فاس وقاضيها يحيى السراج وعن قاضي الجماعة عبدالواحد الحميدي وأبي المحاسن يوسف الفاسي وأضرابهم.

تصدر البطيوي للتعليم بفاس واشتهر منهجه بالسهولة وعدم التكلف، فتخرج عليه كثيرون منهم الشيخ محمد ميارة.

ولي المترجم قضاء الجماعة بفاس مدة، لكنه كان يؤثر العزلة والخلوة للذكر والمطالعة والتقييد، قيد فوائد عن شيخه المنجور على العقيدة الكبرى للسنوسي، وله تقييد على المطول، وحاشية على تحفة ابن عاصم، وأخرى على

شرح المكودي للالفية. وله فهرس ذكره صاحب دليل مؤرخ المغرب الأقصى.

توفي على البطيوي بفأس يوم الجمعة 28 ربيع الثاني . 1629/103

أ. ابن القاضي، درج الحجال! م. ميادرة، شرح المرشد المعين، 229 م. الإفراني، صفوة، 48 ، 49 ؛ م. القادري، نشر المثاني، 1 ؛ 280 ؛ التقاط الدرر، ترجمة رقم 154 ؛ م. الكتاني، سلوة، 179 ؛ ع. ابن سودة، دليل مؤرخ، 2 ؛ 314 ؛ م. حجي، الحركة الفكرية، 2 ؛ 454

## محمد الحبيب نوحي

البطنويي، عيسى بن محمد الراسي، ولد بقبيلة بني سعيد الريفية، فرقة أولاد الفقيه، مدشر تيزي عدنيت. وكان في سنة 1588.1587/996 في سن الدراسة الأولى حيث تتلمذ على يد مجموعة من الشيوخ البطونيين أمثال على وارث الغساسي وأحمد بن إبراهيم الراسي، واستكمل دراسته على يد شيوخ العلم الواردين على بني سعيد، أمثال الشيخ أحمد الفيلالي، دفين بني بوزرة وأحمد السوسي (تـ 998 هـ). وفي سنة 1002 أو 1003 هـ . انتقل السوسي إلى فاس بقصد التحصيل، فلم تطل إقامته فيها البسبب وياء مطلع القرن الحادي عشر، ولذلك غير اتجاهه إلى تلمسان، التي كان بها سنة 1008. واستمر بها إلى آخر العقد الأول.

كانت هذه المرحلة الدراسية حدثاً رئيسياً في حياة عيسى البطوئي بفضل احتكاكه بالعديد من رجال العلم بتلمسان، إذ أن قائمة شيوخه وصل عدد أفرادها إلى تسعة عشر شيخاً، منهم الشيخ المفتي سعيد المقري. إلا أن تعلقه اشتد أكثر بالشيخ محمد بن مريم التلمساني، إذ أنه قصد من التقرب إلى مجلسه الانتساب أيضا إلى مذهبه الصوفي. وهذا ما توصل إليه عيسى قبل وفاة شيخه سنة 1025 هـ. إذ حصل على إجازته.

بعودة عيسى البطوئي إلى منزله بتيزي عدنيت من قبيلة بني سعيد دخلت حياته في طور جديد، قدم لنا خلاله أول انتاج له في التصوف ورجاله. ففي سنة 1028ه. كانت فكرة التأليف قد شغلت باله، وفي سنة 1033، أصبحت قابلة للتنفيذ، لتستمر إلى ما بعد 1040 ه. أخرج مؤلفه مطلب الفوز والفلاح، في آداب أهل الفضل والصلاح، في قسمين، خص القسم الأكبر منهما لشؤون التصوف عامة، بينما أفرد الباقي لتعداد رجال الفضل والصلاح على عهده.

توفي بعد عام 1630/1040.

م. حجي، الحركة الفكرية، 2: 454، 456؛ ح. الفكيكي، عيسى بن محمد الراسى البطوئي، دعوة الحق، ع 250 ـ 251.

حسن الفكيكي

بطّي بن إسماعيل، لا شك أنه اسم مقتبس من اللغة الصنهاجية اللمتونية. ولذا، فإن المؤرخين لم يضبطوه ضبطا

دَقيقاً فمنهم من كتبه بالباء مثل القرطاس، ومنهم من كتبه بالياء فأصبح يطي.

وقد كان بطي بن إسماعيل من القادة المرموقين في جيش يوسف بن تاشفين، إذ كانت تسند إليه مهام عسكرية صعبة تحتاج إلى كثير من الخبرة والمهارة والصبر.

فهو الذِّي قام ببسط نفوذ المرابطين في الغرب ومكناسة وناحيتها، وذلك بعد أن وجهه يوسف بن تاشفين على رأس جيش إلى تلك الجهات. واستطاع أن يدخل إلى مكناسة دون حرب. إذ بعث بكتاب إلى أميرها الخير بن خزر الزناتي يدعوه إلى الطاعة. وعرض الخير الكتاب على زناتة لإخبارهم واستشارتهم. فأظهروا التمنع وأشاروا بمحاربة بطيّ. إلا أن الخير أبي أن يسير في هذه الطريق وفضل أسلوب التفاوض والتفاهم. فبعث إلى بطيّى رسولا من عنده هو منغفاد بن عبدالعزيز الزناتي. وأمكن للرجلين أن يتفاهما ويصلا إلى اتفاق تمكن بطّي بمقتضاه أن يدخل إلى مكناسة بعد أن قبل الشروط التي اشترطها الخير بن خزر الزناتي. وانسحب هذا الأخبر من المدينة إلى جهة القناطر، بينما عين الافضال اللمتونى والياً عليها. ويظهر أن يوسف كان راضيا على بطى من حسن قيامه بالمهمة التي أسندت إليه إذ يقول ابن عذاري في هذا الصدد: "ورحل ابن إسماعيل بعسكره مع الخير المذكور إلى مراكش، وأنعم عليه الأمير يوسف بكل ما أراد ثم صرفه. فبقى الخير مستوطنا بخارج مكناسة إلى أن مات رحمه الله" (البيان، 4: 27).

والظاهر أنه ظل يعمل إلى جانب يوسف كأحد القادة الذين رافقوه في مواصلة العمليات العسكرية بالمغربين الأقصى والأوسط، وأنه كان من جملة القواد المرابطين الذين اتفقوا على أن ينادوا يوسف بن تاشفين بلقب أمير المؤمنين، فرفض وقال لهم : "حاشا لله أن أتسمى بهذا الاسم، إنما يتسمى به الخلفاء. وأنا راجل الخليفة العباسي والقائم بدعوته في بلاد الغرب". واتفق معهم على أن ينادوه باسم أمير المسلمين.

ويدل على أهمية الرجل ومكانته أنه كان من بين القادة المرابطين الذين شاركوا في حروب المرابطين بالأندلس، حيث قام بأدوار عسكرية مهمة، وبالخصوص في الحملة الثانية التي قادها يوسف بن تاشفين إلى تتلك البلاد ابتداء من سنة 188/481. ومن المعلوم أن العاهل المرابطي لم يصادف الإقبال والمساعدة التي كان ينتظرها من ملوك الطوائف الذين قاطعوه ما عدا ابن عبدالعزيز صاحب مرسية والمعتمد بن عباد، وظلوا يتعاملون مع ملوك النصاري. الشيء الذي أغضبه ودفع به إلى احتلال بلادهم وخلعهم عن عروشهم. عا أدى بابن عباد إلى التخوف منه والانقباض عنه. فنشأت عن ذلك جفوة بين الرجلين. قرر يوسف بن تاشفين على إثرها الاستيلاء على مملكة ابن عباد وخلع المعتمد. وأسند المهمة إلى قائده سيرى بن أبى بكر اللمتونى.

وبينما كان سيري يحاصر أشبيلية، بعث بطي، الذي

كان يعمل تحت إمرته، على رأس جيش لإخضاع عدد من المدن الأندلسية الأخرى، فاستولى على جيان بعد أن حاصرها ودخلها صلحا. ثم سار بعد ذلك إلى قرطبة التي كان المأمون بن المعتمد أميراً عليها. ففتحها وفتح حصونها ومعاقلها، وذلك في صفر من سنة 484 / 26 مارس 1091. ثم استولى على بياسة رأبذة وحصن البلاط والمدور والصخيرة وشقورة.

وتنقطع عنا أخبار بطّي لمدة طويلة. والظاهر أنه ظل يعمل في قيادة الجيوش المرابطية وهو شيخ كبير، إذ نجده بعد ذلك بأربعين سنة وهو ما يزال يشارك في المعارك التي قامت بين الموحدين والمرابطين في الأطلس الكبير. فيخرج مع بكور بن علي بن يوسف لملاقاة الموحدين في ناحية أغمات، فينهزمون، حسب رواية ابن القطان إلى مراكش.

وكان تميم بن علي بن يوسف في جبل كيك لمنازلة الموحدين. لكنه انهزم أمام هجومهم وتراجع المنهزمون إلى الخروبة، فخرج بكور بن علي ومعه بطيّ بن اسماعيل لمصادمة المهاجمين في عسكر ضخم. فانهزموا وتركوا وراءهم غنائم كثيرة في يد العدو. وواصل الموحدون زحفهم إلى أمجدار بقبلة أغمات وريكة. ويذكر ابن القطان أنهم صادفوا هنالك "عسكر بطيّ وعمر بن تورجير بن يوسف زوج ابنته مريم في عساكر" فهاجموهم. ولم يصمد المرابطون كثيراً أمامهم. بل بدأوا ينهزمون. وهنا أظهر بطيّ موقفاً بطولياً وصفه ابن القطان بقوله : "ولما رأى بطيّ بن بطولياً وصفه ابن القطان بقوله : "ولما رأى بطيّ بن على درقته ليرجع الناس إليه. فأدركته الدفعة وقتل وهو على درقته ليرجع الناس إليه. فأدركته الدفعة وقتل وهو على درقته".

ا. ابن القطان، نظم الجمان؛ م. ابن عذاري، البيان، ج 4؛ مجهول،
الحلل الموشية؛ ع. ابسن أبسي ذرع، القرطاس؛ ع. عنان، عصر المرابطين والموحدين.

محمد زنيبر

بطليغ، نبات حولي عشبي زراعي يمتد على الأرض من الفصيلة القرعية Cucurbitacés، يسمى علميا كوكوميس ميلو Cucumis melo وضروبه الزراعية عديدة. كنيته في المغرب البطيخ الأصفر "لمهاية" والسويهلة والشمام .Cucumis, melo et dudaim

موطنه الأصلي هو آسيا، وقد انتشر في افريقيا وأوروبا منذ القرون الوسطى. وهو شائع جداً في الأراضي السقوية في المغرب لثماره المشهورة.

يزرع في فصل الربيع وتُجنى ثماره في فصل الصيف. تتكون ثماره من:

95،00٪ ماء

0،60 ٪ مواد أزوتية

0،11 ٪ مواد دهنية

3،72 ٪ مواد سكرية

0.33 ٪ سلولوز

0.25 ٪ رمَاد

وتحتوي أيضاً على ڤيتامين A, B1, C. تختلف مكوناته السكرية حسب الضروب وحسب النضج وتتراوح ما بين 1 و6.8 غ ٪.

البطيخ من الفواكه المفضلة في فصل الصيف، يساعد على الهضم، وينقى الدم، ويُدر البول ويسهل.

نجاة الخياطي

## بطنيوة $\rightarrow$ بطنوية البطنيوي $\rightarrow$ البطنيوي

بُطْم، أو بَطْمَة، أو بَطُوم، أسماء تطلق على جنس بستاسيا Pistacia الذي ينتمي إلى فصيلة البطميات Anacardiacea والأنواع الموجودة في المغرب منه هي:

1 ـ البطم الحقيقي Pistacia vera الذي يعطي الفُستُق. وهو غير متوطن بالمغرب، وقليلٌ من أهالي هذا البلد يعرفونه. غراسته بالمغرب جد محدودة، وهي لا تُعرف إلا في بعض ضيعات سهل سايس، غير أن إمكانية انتشار الفستق متوفرة، وذلك بسبب وجود الظروف البيئية الملائمة، وشجرة البطم الأطلسي الذي يمكنه أن يُطعم من طرف شجرة الفستق.

أما موطنه الأصلي فهو يمتد ما بين إيران وتركيا، ومنهما انتشر في جميع أنحاء شرق البحر المتوسط.

2 ـ بستاتيا تريانتوس Pistacia terebinthus أو بطم تربانت، شجيرة نقضية، تعيش عامة في غابات البلوط الأخضر المصادف في الارتفاعات المتوسطة من سلاسل الريف والأطلس.

3 ـ المصطكي أو بطم لانتيسك أو فاضيس باللهجة البربرية، أو الضرو أو الدرو يسمى بستاسيا لنتسكوس البربرية، أو الضرو أو الدرو يسمى بستاسيا لنتسكوس Pistacia lentiscus شي السهول أو على سفوح الجبال التي لا يتعدّى ارتفاعها 1200 م، وعلى أتربة طينية كثيرة الرطوبة، وفي مناطق بيومناخية شبه جافة وشبه رطبة، ورطبة، ذات شتاء دافئ ومعتدل ؛ حيث يُصادف في أحراج الزيتون البري، والعرعر الفنيقى والعرعر البربري.

يستغل الضرو في تغذية الماشية. إذ تقتات من أوراقه المعز، ويستعمل في التدفئة وتهييء الفحم. كما يستخرج منه راتنج المصطكى الذي عرف منذ العهود القديمة. ويمكن للمصطكى أن يبرز تلقائيا من جذع الشجيرة على هيئة دموع هشة بيضاوية طويلة لوثها أصفر ناصل. ويحضر من المصطكى برنيق ناصل اللون، يستعمل في حفظ المعادن والصور الزيتية والمائية، وفي صناعة العطور وبعض الأدوية الخاصة بتقوية لثة الاسنان.

4 ـ البطم الأطلسي أو بستاسيا أطلنتيكا Pistacia له ـ البطم الأطلسي أو بستاسيا أطلنتيكا atlantica مترة جميلة تتراوح قامتها ما بين 15 و20 مترأ؛ قطر جذعها يبلغ مترأ واحداً ؛ تاجها كبير الحجم ومستدير، أوراقها مركبة ونفضية. أزهارها على هيئة عناقيد جد متفرعة، ثمارها مفردة النواة لا يتعدى حجمها حجم